# فطبة الفحير العمالكامل

الكالحي إلى الحيان مرحى

# خطبةالغدير

محمد باقرالأنصاري





إهسداء

إلى الحافظين لميثاق الغدير ..

المجاهرين به عبر العصور . .

المحتفلين به في كل عام.

#### الفهرست

■ نظرة إلى وقائع الغدير / ٥

## نظرة إلى وقائع الغديرا

في السنة العاشرة للهجرة أعلن النبي الأكرم الله بشكل رسمي ولأول مرة النفير العام للحج، وأن يحضر جميع الناس في تلك المراسيم مهما استطاعوا، وسُمَّيت هذه السفرة بـ «حجة الوداع».

وكان الهدف النبوي من هذه السفرة بيان ركنين من أركان الإسلام ليتم بهما تبليغ الرسالة: أحدهما الحج، والآخر الخلافة والولاية على الأُمَّة بعده.

وخرجت القافلة النبوية العظيمة إلى الحج ، وأدَّى المسلمون مناسكهم بتعليم مباشر من النبي الله أن وبعد الإنتهاء من هذه المناسك أمر الله الله أن ينادي بالناس: «لايبقى غداً أحد إلّا خرج إلى غدير خم».

تحرَّكت القافلة العظيمة التيكانت تضم ١٢٠٠٠٠ من المسلمين نحو الغدير، يوم الخميس الخامس عشر من ذي الحجة ، بعد ثلاثة أيام من مراسيم الحج.

#### • الاحتفال العظيم في الغدير

وقُبيل الظهر من يوم الإثنين الشامن عشر من ذي الحجة ولَدى وصولهم إلى منطقة «غدير خم»، توقّف النبي على في مكانه وأصدر أمره إلى المسلمين بالتوقف. فتوقّفت القافلة كلها في منطقة الغدير، وأخذكل فرد يتدبّر أمر إقامته هناك حيث نصبوا خيامهم وسكن الضجيج تدريجياً.

وبأمر من رسول الله على قام المقداد وسلمان وأبوذر وعمار بكسح الأشواك تحت أشجار كانت هناك ورفع الأحجار وقطع الأغصان المتدلية إلى الأرض، ونظفوا

المكان ورشُّوه بالماء ، ومدُّوا ثياباً بين شجرتين لتظليل المكان . ثم بنوا المنبر في وسط الظل ، فجعلوا قاعدته من الأحجار ووضعوا عليها بعض أقتاب الإبل ، حتى صار بارتفاع قامة ليكون مشرفاً على الجميع يرون النبي على ويسمعون صوته ، وفرشوا عليه بعض الثياب .

وبعد إقامة الصلاة ظهراً رقى النبي المنبر ووقف على أعلى مرقاة منه. ثم دعا بأمير المؤمنين المرامره أن يصعد المنبر ويقف إلى يمينه. فجاء أمير المؤمنين الله ووقف على المنبر أدنى من موقف النبي المنبر أدنى على كتفه.

#### خطبة رسول الشيها

وشرع النبي على في خطبته التاريخية ، آخر خطبة رسمية له إلى العالم أجمع ، التي لم يذكر التاريخ خطبة

١. روضة الواعظين: ج ١ ص ١٩٠. الاحتجاج: ج ١ ص ١٦٠. اليقين: ص ١٣٤٠. المحصين: ص ١٩٤٩.
 ١٢٧. زهة الكرام: ج ١ ص ١٩٦٠. العدد القرية: ص ١٦٩. التحصين: ص ١٩٤٩.
 باب ٢٩ من القدم التاني. العماط المستقيم: ج ١ ص ١٦٩، نقلاً عن كتاب الولاية تأليف المؤرخ الطبري. نهج الإيمان: ص ١٩٤. إثبات الحداة: ج ٢ ص ١٩٤٠ ج ٣ ص ١٩٤٠ ج ٣ ص ١٩٤٠ ج ٣ ص ١٩٥٥.

لنبي من الأنبياء عبر التاريخ مثلها في مثل هذا الحشد المهيب الذي اجتمع فيه أكثر من مائة وعشرين ألفاً. واستغرقت خطبة النبي الله في الغدير نحو ساعة، لأنها كانت شاملة ومفصلة. وقد قسمناها إلى إحدى عشرة فقرة:

ففي الفقرة الأولى من الخطبة بدأ النبي على بحمد الله والثناء عليه، ذا كرأ صفاته وقدرته ورحمته، شاهداً على نفسه بالعبودية المطلقة أمام الذات المقدسة.

وفي الفقرة الثانية ألفت النبي عَلَيْ عناية المسلمين إلى الهدف الأصلي من الخطبة ، وأخبرهم أن الوحي نزل عليه ، وأنه يجب عليه إبلاغهم الأمر الإلهي في علي بن أبي طالب ، وإن لم يفعل فلا يؤمن عليه من عذاب الله وعقابه!

وفي الفقرة الثالثة أعلن النبي على إمامة إثني عشر إماماً من عترته إلى آخر الدنيا، لكي يقطع بذلك طمع الطامعين بالسلطة بعده نهائياً.

ومن النقاط المهمة في هذه الخطبة الشريفة بيان النبي على عصمة الأئمة من بعده ونيابتهم عن الله تعالى ورسوله في أُمور الدين والدنيا. ثم أوضح النبي على ببيانه الرائع ارتباط ركني الإسلام: القرآن والعترة.

وفي الفقرة الرابعة من الخطبة وعند ماكان أميرالمؤمنين الله واقفاً على المنبر إلى جانب النبي النبي أدنى منه بمرقاة ، قال الله له : «ادن مني» . فاقترب منه أميرالمؤمنين الله فأمسك النبي الله بعضديه ورفعه من مكانه حتى حاذت قدماه ركبة النبي الله وشاهد الناس بياض إبطيهما ، وقال عند ذلك :

من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهمَّ والِ من والاه ، وعادِ منعاداه، وانصر من نصره ، واخذل من خذله.

وبعد هذا المقطع من الخطبة الشريفة أعلن النبي على الناس نزول جبر ثيل عليه يخبره عن إكمال الدين وإتمام النعمة بولاية أميرالمؤمنين على المناسكات النعمة بولاية أميرالمؤمنين المناسكات النعمة بولاية أميرالمؤمنين المناسكات النعمة بولاية أميرالمؤمنين المناسكات ال

في الفقرة الخامسة قال النبي على الفقرة الخامسة قال النبي على المائت الم

والعرض على الله عز وجل، فأولئك الذين حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون». ثم قال على الله النارهم خالدون الله وبلّغتكم رسالتي، وما على الرسول إلّا البلاغ المبين».

وفي الفقرة السادسة، بعد أن تلا النبي على عدة من آيات التحذير من العذاب واللعنة، قال بعد ذكر آية:

بالله ما عنى بهذه الآية إلا قوماً من أصحابي أعرفهم بأسهائهم وأنسابهم وقد أُمرت بالصفح عنهم ، لأن الله عز وجل قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين والخالفين والخائنين والآثمين والظالمين والغامين .

ثم أشار على أعداء الإسلام ، الأثمة الذين يدعون الى النار وقال : «معاشر الناس ، إنه سيكون من بعدي أثمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لاينصرون . معاشر الناس ، إن الله تعالى وأنا بريئان منهم» .

ثم أشار النبي على إلى وثيقة صحيفة المؤامرة التي كتبها بعض صحابته في حجة الوداع في مكة ووقّعوا عليها، فقال: «ألا إنهم أصحاب الصحيفة»!

ثم بيَّن النبي عَلَيُّ في الفقراة السابعة بركات ولاية أهل البيت الله ومحبتهم، وتلا على الناس سورة الحمد التي هي أُمُّ الكتاب وقال: «فيَّ نزلَت وفيهم والله نزلت، ولهم عمَّت وإياهم خصَّت».

وفي الفقرة الثامنة من خطبة الغدير تطرَّق النبي ﷺ إلى ذكر الإمام المهدي أرواحنا فداه، فذكر أوصافه وبشَّر العالَم بالعدل والقسط على يده.

ثم تطرَّق إلى مسألة البيعة في الفقرة التاسعة وبيَّن أهميتها وقيمتها وقال ﷺ:

فأُمرت أن آخذ البيعة منكم والصفقة لكم بقبول ما جئت به عن الله عز وجل في على أميرالمؤمنين والأوصياء من بعده. وأشار إلى أن هذه بيعة الله قائلاً: «ألا وإني قد بايعت الله، وعليُ قد بايعني، وأنا آخذكم بالبيعة له عن الله عز وجل».

وفي الفقرة العاشرة من خطبة الغدير أخبر النبي على عن مستقبل المسلمين وما سيواجهونه من مصاعب، وعين لهم أميرالمؤمنين الله المرجع في ذلك . كما أوجب على المسلمين إبلاغ خطاب الغدير إلى غيرهم تطبيقاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ هو أعظم مصداق لذلك.

وفي آخر فقرة من الخطاب أخذﷺ البيعة والإقرار منهم قائلاً:

قد أمرنيالله عز وجل أن آخذ من ألسنتكم الإقسرار بما عقدتُ لعليِّ أميرالمؤمنين ولمن جاء بعده من الأثمة.

ثم عين عبارة فيها طاعة الأئمة الإثني عشر هي والمبايعة بالقلب واللسان واليد، والميثاق على عدم التغيير والشك والجحد وأداء هذه الأمانة إلى الأجيال. ثم أمرهم أن يرددوا ما ذكره.

فاستجاب المسلمون وفعلوا ما أمرهم به النبي على الله وردَّدوا ما قاله ، وتمَّت البيعة العامة بهذه الصورة ، والنبي على والنبي الله واقف على المنبر .

وفي ختام الخطبة الشريفة دعا النبي على المبايعين كما دعا على المعاندين، وختم خطبته الشريفة بالحمدللة رب العالمين.

## • البيعة العامة ١

وبعد انتهاء النبي على من خطبته ضج الناس قائلين : «نعم، سمعنا وأطعنا لأمر الله ورسوله بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأيدينا».

ثم إنهم تزاحموا على النبي وأميرالمؤمنين الله وتسابقوا إلى التهنئة بهذه المناسبة.

ومن أجل تأكيد البيعة شرعياً ورسمياً أمر رسول الله على بعد الانتهاء من الخطبة أن تنصب

۱. الفدير: ج ۱ ص ۱۹۵، ۲۷۱، ۷۷۴، يصار الأنوار: ج ۲۱ ص ۲۸۸، ۲۸۷، ج ۲۸ ص ۹۰، ج ۳۷ ص ۱۱۲، ۱۲۷، عوالم العلوم: ج ۲/۱ ص ۶۲، ۱۰، ۱۵، ۱۵، ۱۳۵ ۱۳۲، ۱۹۵، ۱۹۵، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، آمالی الشیخ المقید: ص ۵۷.

خيمتان: أحدهما خاصة به والخيمة الأُخرى لأميرالمؤمنين اللهاء وأمره بالجلوس فيها وأمر الناس بأن يهنّؤوه ويبايعوه.

وأقبل الناس مجاميع ، كل مجموعة تدخل أولاً إلى خيمة الرسول الأعظم الله ويبايعونه ويباركون له هذا اليوم ، ثم يذهبون إلى خيمة أميرالمؤمنين الله ويهنؤونه ويبايعونه بخلافة رسول الله الله الإمامة من بعده ، ويسلمون عليه بإمرة المؤمنين .

واستمرت هذه المراسيم ثلاثة أيام حتى شارك المسلمون جميعهم في البيعة.

وأمر النبي النساء كذلك بالبيعة لعلي الله بإمرة المؤمنين وتهنئته ، وقد أكّد ذلك بصورة خاصة على زوجاته وأمرهن أن يذهبن إلى خيمته ويبايعنه!

فأمر رسول الله عليه بإحضار إناء كبير فيه ماء، وأن يضرب عليه بستار بحيث إن النساء كنَّ يضعن أيديهن في الإناء خلف الستار، وأمير المؤمنين الله يضع يده في الإناء من الجانب الآخر، وبهذه الصورة تمت بيعة النساء.

## مراسيم الغدير في أيامه الثلاث الميامة

حدثت في أيام الغدير الثلاثة وقائع أكّدت أهميته، وهذه تفصيلها:

أمر النبي على مناديه أن يمشي بين الناس ويكرّر عليهم جوهر بيعة الغدير بهذه العبارة: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله».

أهدى الرسول الأعظم على في يوم الغدير عمامته التي تسمى «السحاب» لأمير المؤمنين الله ووضعها على رأسه وألقى بحنكها على كتفه، على ماكان من عادة العرب عند إعلان رئاسة شخص.

وفي ذلك اليوم تقدَّم حسّان بن ثابت الشاعر إلى النبي تَلِيدٌ واستأذنه أن يقول شعراً بمناسبة الغدير.

١. أمالي الشيخ المفيد: ص ٥٧. كفاية الطالب: ص ٦٤. كشف المهم: ص ١٠٩. أمالي الشيخ المفيد: ص ١٠٩. كفاية الطالب: ص ٢٩١، ٢٩١، عوالم العلوم: ج ٢/١٥ ص ٤١. ١٥٥، ٥٩، ١٨٥، ١٨٩، ١٣١، ١٣١، ١٩٩، ٢٠١. بمار الأنوار: ح ٢١. ص ٢٨٠، ٢٨٥، ج ٣٧ ص ١١٢، ١٣١، ١٣١، ١٦١، ١٦١، ١٦١، ١٦١، ١٩٥٠ م ١٩٠. ج ٤٩ ص ٢١٦، ج ١٤ ص ٢٢٨، ج ٨٤ ص ٩١. إثبات المداة: ج ٢٠ ص ٢١٦، ج ١٤٠.

فأذن على الله وألقى حسان أول قصيدة عن الغدير في ذلك المكان لتبقى سنداً حياً وتاريخياً للواقعة.

وظهر جبرئيل في يوم الغدير بشكل رجل حسن الصورة طيب الريح واقفاً بين الناس وقال :

إنه عَقَدَله عقداً لا يحلُّه إلاكافر بالله العظيم وبرسوله الكريم. ويل طويل لمن حلَّ عقده!

وفي اليوم الثالث من الغدير جاء رجل من المنافقين وقال: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم».

فرماه الله بحجر ؛ سقط على هامته وخرج من دبره فقتله ؛ وأنزل الله تعالى : «سأل سائل بعذاب واقع» . وبهذه المعجزة ثبت للجميع أن بيعة الغدير صادر عن منبع الوحى ، وأنه أمر من الله عز وجل .

وهكذا تمت مراسيم بيعة الغدير في ثلاثة أيام وعرفت بعد ذلك بد أيام الولاية»، وبقيت أحداثها راسخة في الأذهان.

ثم توجّه النبي الله المدينة بعد أن أوصل أمانة النبوة إلى مقصدها، وتوجّهت جموع المسلمين والقبائل إلى مناطقهم وديارهم.

وسرعان ما انتشر خبر الغدير في المدن والمناطق وتسامع الناس ببيعة الغدير وخطبتها ، وبذلك أيضاً أتم الله تعالى حجته على عباده كما قال أميرالمؤمنين الله «ما علمت أن رسول الله الله الله تعلق ولا لقائل مقالاً». أ

#### المؤامرات ضد بيعة الغدير ٢

ازداد نشاط المنافقين وتخطيطهم لغصب الخلافة إثر واقعة الغدير، وكتبوا فيما بينهم الصحيفة الملعونة التي كان مضمونها: «إن مات محمد أو قتل نزوي الخلافة عن أهل بيته ما حيينا»!!

١. بحار الأنوار: ج ٢٨ ص ١٨٦. إثبات الهداة: ج ٢ ص ١١٥.

۲۰ إقبال الأعبال: ص ۲۵۸. بحسار الأنوار: ج ۱۷ ص ۲۹، ج ۲۸ ص ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۲ می ۱۰۰، ۱۰۲ می ۱۰۰، ۱۰۲ کتاب سلیم:
 س ۲۱۸ – ۲۱۱، ۱۸۵، کتاب سلیم: ص ۲۱۵ می ۲۱۵، ۱۳۵، ۱۳۵، کتاب سلیم:

ثم انضم إليهم آخرون وخطَّطوا لقتل النبي عَلَيْهُ، وهو متوجِّه إلى المدينة بعد بيعة الغدير! فكشف الله مؤامرة المنافقين، فانسلُّوا هاربين.

وبعد وصول النبي الله الله المدينة كثرت اجتماعات المنافقين ومشاوراتهم، ووسعوا عدد الذين دخلوا معهم في معاهدة الصحيفة جديدة لتكون دستوراً لهم في خططهم التي سينفّذونها للوصول إلى مآربهم!

ورغم كل مؤامرات عُتاة قريش وظلمهم لأهل بيت النبي المي الطاهرين، فإن بيعة الفدير تبقى الازمة في أعناقهم وسوف يُسألون عنها يوم القيامة!

وسيبقى الأبسرار من هنده الأُمّنة أوفياء لنبيهم مطيعين له في وصيته بالقرآن والعترة وتبليغه ولاية أميرالمؤمنين علي الله من بعده، ﴿ وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى ﴾ .

ونحن علينا في عصرنا أن نوصل خطاب الغدير ونكشف حقائقه للمسلمين، لتبقى راية الولاية مرفوعة خفاقة عالية، رغم كل المؤامرات على صاحب الغدير وأتباعه.

اللهم لك الحمد على نعمة الغدير وولاية الأمير ... والحسمدلله الذي جعلنا مسن المستمسكين بولاية أميرالمؤمنين والأئمة المعصومين من ولده صلوات الله عليهم أجمعين.

#### مصادر خطبة الغدير

وهنا نعطيك \_ عزيزي القارئ الكريم \_ إجمالاً عن المصادر التي وردت فيها خطبة الغدير الكاملة والأسانيد الناقلة لها ، وكيفية مقابلة النسخ وإعداد النص الكامل للخطبة .

#### • مصادر الخطبة

ورد النسص الكامل لخطبة الغدير في تسعة من المصادر المعتبرة ، المطبوعة المتداولة ، وهي تروي الخطبة بأسانيد متصلة . وتنتهى رواياتها بثلاثة طرق:

الطريق الأول: رواية الإمام الباقر ﷺ ، التي نقلت بأسانيد معتبرة في أربعة كتب: «روضة الواعظين»: ج ١

ص ۸۹، «الاحتجاج»: ج ۱ ص ٦٦، «اليقين»: ص ٣٤٣ باب ١٢٧، «نزهة الكرام»: ج ١ ص ١٨٦.

الطريق الثاني : رواية حذيفة بن اليمان، التي نـقلت بأسانيد متصلة في كتاب «الإقبال»: ص ٤٥٤ و ٤٥٦.

الطريق الثالث: رواية زيد بن أرقم، التي نقلت بأسانيد متصلة في أربعة كتب: «التحصين»: ص ٥٧٨ باب ٢٩ في القسم ٢، «العُدّد القوية»: ص ١٦٩، «الصراط المستقيم»: ج ١ ص ١ ٣٠، «نهج الايسمان»: ص ٩٢. والكتابان الأخيران نقلا عن كتاب الولاية للمؤرخ الطبري.

#### • أسانيد الخطبة

إليك في ما يلي نصوص الأسانيد لخطبة الفدير الكاملة بأربعة أسانيد متصلة :

#### ■ رواية الإمام الباقر الله بسندين:

١. قال الشيخ أحمد بن علي بن أبي منصور الطبرسي
 في كتاب «الاحتجاج» : حدثني السيد أبوجعفر
 مهدي بن أبى الحرث الحسيني المرعشي ، قال :

أخبرنا الشيخ أبوعلي الحسن بن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، قال : أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبوجعفر قدس الله روحه ، قال : أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري ، قال : أخبرني أبوعلي محمد بن همام ، قال : أخبرنا علي السوري ، قال : أخبرنا أبومحمد العلوي من ولد الأفطس \_ وكان من عباد الله الصالحين \_ قال : حدثنا سيف بن عميرة وصالح بن عقبة جميعاً ، عن حدثنا سيف بن عميرة وصالح بن عقبة جميعاً ، عن قيس بن سمعان ، عن علقمة بن محمد الحضرمي ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر على الباقر الله الحيارة الحين عن علي الباقر الله الحيارة .

السيد ابن طاووس في كتاب «اليقين»: قال أحمد بن محمد الطبري المعروف بالخليلي في كتابه: أخبرني محمد بن أبي بكر بن عبدالرحمن، قال: حدثني الحسن بن علي أبي محمد الدينوري، قال: حدثنا محمد بن موسى الهمداني، قال: حدثنا محمد بن غيرة، عن بن خالد الطيالسي، قال: حدثنا سيف بن عميرة، عن عقبة، عن قيس بن سمعان، عن علقمة بن محمد الحضرمي، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر .

#### ■ روایة حذیفة بن الیمان بسند واحد:

٣. قال السيد ابن طاووس في كتاب «الإقبال» : قال مؤلف كتاب «النشر والطي» : عن أحمد بن محمد بن

علي المهلَّب: أخبرنا الشريف أبوالقاسم علي بن محمد بن علي بن القاسم الشعراني ، عن أبيه ، حدثنا سلمة بن الفضل الأنصاري ، عن أبي مريم ، عن قيس بن حيان (حنان) ، عن عطية السعدي ، عن حذيفة بن اليمان .

#### روایة زید بن أرقم بسند واحد :

قال السيد ابن طاووس في كتاب «التحصين»: قال الحسن بن أحمد الجاواني في كتاب «نور الهدى والمنجي من الردى»: عن أبي الشفظ محمد بين عبدالله الشيباني، قال: أخبرنا أبوجعفر محمد بين جرير الطبري وهارون بن عيسى بن سكين البلدي، قالا: حدثنا حميد بن الربيع الخزّاز، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا نوح بن مبشر، قال: حدثنا الوليد بن صالح، عن أبي الضحى ابن امرأة زيد بن أرقم، وعن زيد بن أرقم.

هذه هي أسانيد خطبة الغدير الكاملة ، وقد نقلت المصادر الإسلامية المعتبرة مقاطع من خطبة الغدير بأسانيد كثيرة موثوق بها ، وخاصة الفقرة الأصلية منها «من كنت مولاه فهذا علي مولاه»؛ جمع ذلك العلامة السيد حامد حسين الهندي في كتابه «عبقات الأنوار» والعلامة الأميني في كتابه «الغدير».

#### • إعداد النص الكامل للخطبة

وقد تم ذلك بمقابلة نصوص هذه الكتب وإخراج المتن المنقح من بينها . وسنقدم في هذا الكتاب نص الخطبة بدون ذكر الهوامش في أحد عشر فصلاً ، وفي أول كل فصل سنضع عنواناً يحكى عن محتواها .

ولأجل السهولة في مطالعة واستيعاب الخطبة فقد وُضعت الحركات على الحروف، وطبعت المقاطع المهمة بحروف مميزة.

وقد تمَّ توضيح كيفية تنظيم الخطبة وذكر اختلاف النسخ في كتابنا «أسرار الغدير»، وبإمكان الراغبين مراجعة ذلك الكتاب.

# النص الكامل للخطبة النبوية المباركة في غديرخم



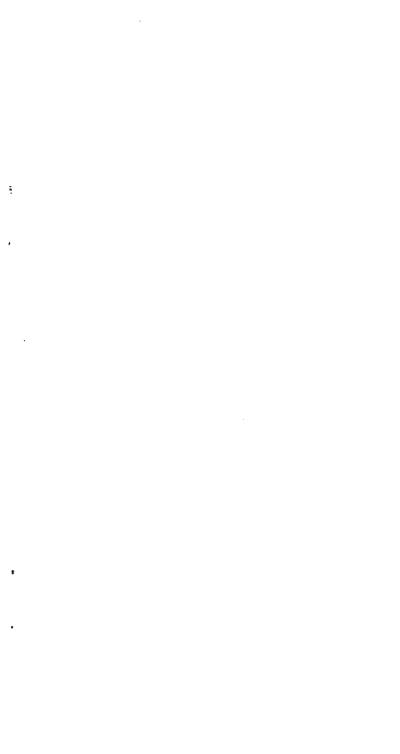

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ

9

#### الحمد والثناء

الْحَمْدُلِيهِ الَّذي عَلا في تَوَحُّدِهِ وَدَنا في تَفَرُّدِهِ وَجَلَّ في سُلْطانِهِ وَعَظُمَ في أَرْكانِهِ، وَأَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً وَهُوَ في مَكانِهِ، وَقَهَرَ جَميعَ الْخَلْقِ بِقُدْرَتِهِ وَبُوهانِهِ، حَميداً لَمْ يَزَلْ، الْخَلْقِ بِقُدْرَتِهِ وَبُوهانِهِ، حَميداً لَمْ يَزَلْ، مَحْمُوداً لا يَزالُ وَمَجيداً لا يَرُولُ، وَمُبْدِئاً وَمُعيداً وَكُلُّ أَمْرِ إلَيْهِ يَعُودُ.

بارِئُ الْمَسْمُوكاتِ وَداحِى الْمَدْحُوّاتِ وَجَبّارُ الْأَرْضِينَ وَالسَّماواتِ ، قُدُّوسٌ سُبُّوحٌ ، رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ ، مُتَفَضِّلٌ عَلىٰ جَميعِ مَنْ بَرَأَهُ ، مُتَطَوِّلٌ عَلىٰ جَميع مَنْ أَنْشَأَهُ .

يَلْحَظُ كُلَّ عَيْنٍ وَالْعُيُونُ لا تَرَاهُ . كَريمٌ حَليمٌ ذُو أَناةٍ ، قَدْ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُ وَمَنَّ عَلَيْهـِمْ بِنِعْمَتِهِ . لا يَعْجَلُ بِانْتِقامِهِ ، وَلا يُسادِرُ إلَـــُهـِمْ بِمَا اسْتَحَقُّوا مِنْ عَذابِهِ .

قَدْ فَهِمَ السَّرائِرَ وَعَلِمَ الضَّمائِرَ ، وَلَمْ تَخْفَ عَلَيْهِ الْمَكْنُونَاتُ وَلَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْخَفِيّاتُ . فَلَا الْمَكْنُونَاتُ وَلَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ وَالْغَلَبَةُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَالْغَلَبَةُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ، وَالْقُدْرَةُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ، وَالْقُدْرَةُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ، وَهُوَ مُنْشِئُ الشَّيْءِ حينَ وَلَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ . وَهُوَ مُنْشِئُ الشَّيْءِ حينَ لَا الله إلا إله إلا هُوَ الْعَرْيِزُ الْحَكِيمُ . وَهُوَ مُنْشِئُ الْقِسْطِ ، لا إله إلا هُوَ الْعَرْيِزُ الْحَكِيمُ . الْعَرْيِزُ الْحَكِيمُ .

جَلَّ عَنْ أَنْ تُدْرِكَهُ الْأَبْسَارُ وَهُـوَ يُـدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ . لا يَـلْحَقُ أَحَـدٌ وَصْفَهُ مِنْ مُعايَنَةٍ ، وَلا يَجِدُ أَحَدٌ كَيْفَ هُوَ مِنْ سِرِّ وَعَلانِيَةٍ ، إلَّا بِما دَلَّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ نَفْسِهِ .

وَأَشْهَدُ أَنَّهُ اللهُ الَّـذي مَـلاً الدَّهْـرَ قُـدْسُهُ ، وَالَّذي يَغْشَى الْأَبَـدَ نُورُهُ ، وَالَّذي يُـنْفِذُ أَمْـرَهُ بِلا مُشاوَرَةِ مُشيرٍ ، وَلا مَعَهُ شَريكٌ في تَقْديرِهِ ، وَلا يُعاوَنُ في تَدْبيرِهِ .

صَوَّرَ مَا ابْتَدَعَ عَلَىٰ غَيْرِ مِثَالٍ ، وَخَـلَقَ مـا خَلَقَ بِلا مَعُونَةٍ مِنْ أَحَدٍ وَلا تَكَلُّفٍ وَلَا احْتِيالٍ .

أَنْشَأُهَا فَكَانَتْ ، وَبَرَأُهَا فَسِانَتْ . فَهُوَ اللهُ اللهُ اللهُ إلَّا هُـوَ الْـمُثَقِنُ الصَّنْعَةَ ، الْحَسَنُ الصَّنيعَةُ ، الْحَدُلُ الَّذي لا يَجُورُ ، وَالْأَكْرَمُ الَّذي الصَّنيعَةُ ، الْعَدْلُ الَّذي لا يَجُورُ ، وَالْأَكْرَمُ الَّذي تَرْجِعُ إلَيْهِ الْأُمُورُ .

وَأَشْهَدُ أَنَّهُ اللهُ الَّذِي تَواضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ اللهُ الَّذِي تَواضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ ، وَاسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ ، وَاسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِهَيْبِتِهِ . مَلِكُ الْأَمْلاكِ وَمُسَخِّرُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، كُلُّ وَمُسَخِّرُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، كُلُّ يَخْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّىٰ ، يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمِّىٰ ، يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَيُكوِّرُ النَّهارِ عَنيدٍ ، وَمُهْلِكُ كُلُّ شَيْطَانٍ مَريدٍ .

لَمْ يَكُنْ لَهُ ضِدُّ وَلا مَعَهُ نِدُّ ، أَحَدُّ صَمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ . إِلٰهُ واحِدٌ وَرَبُّ مَاجِدٌ ، يَشَاءُ فَيُمْضي ، وَيُريدُ فَيَقْضي ، وَيَعْلَمُ مَاجِدٌ ، يَشَاءُ فَيُمْضي ، وَيُريدُ فَيَقْضي ، وَيَعْلَمُ فَيُخْصي ، وَيُسميتُ وَيُحْيي ، وَيُسفَقِرُ وَيُعْني ، فَيُخْصي ، وَيُسفني عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرُ .

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. مُسْتَجيبُ الدُّعاءِ وَمُجْزِلُ الْعَطَاءِ، مُحْصِى الْأَنْفاسِ وَرَبُّ الْجِنَّةِ وَالنِّاسِ؛ الَّهٰذِي لا يُشْكِلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلا يُشْجِرُهُ صُراخُ الْمُسْتَصْرِخينَ، وَلا يُبْرِمُهُ وَلا يُضْجِرُهُ صُراخُ الْمُسْتَصْرِخينَ، وَلا يُبْرِمُهُ الْحَاحُ الْمُوفِقُ الْمُوفِقُ الْمُؤْمِنينَ وَرَبُّ الْعَالَمينَ؛ وَالْمُوفِقُ الْمُؤْمِنينَ وَرَبُّ الْعَالَمينَ؛ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنينَ وَرَبُّ الْعَالَمينَ؛ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُوالِ الْمُعْلِلْمُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِلُولُولُو

أَخْمَدُهُ كَثيراً وَأَشْكُرُهُ دَائِماً عَلَى السَّرّاءِ وَالضَّرّاءِ وَالشِّدَّةِ وَالرَّخاءِ ، وَأُومِنُ بِهِ وَبِمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ . أَسْمَعُ لِأُمْرِهِ وَأُطيعُ وَأُبادِرُ إلىٰ كُلِّ مَا يَرْضَاهُ وَأَسْتَسْلِمُ لِمَا قَضَاهُ ، رَغْبَةً في طاعَتِهِ وَخَوْفاً مِنْ عُقُوبَتِهِ ، لِأَنسَهُ اللهُ اللهُ اللهِ لا يُؤْمَنُ مَكْرُهُ وَلا يُخافُ جَوْرُهُ .

# ک أمرُ إلهيُّ في موضوع هامّ

وَأُقِرُّ لَهُ عَلَىٰ نَفْسي بِالْعُبُودِيَّةِ ، وَأَشْهَدُ لَـهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ ، وَأَوَّدِي مَا أَوْحَىٰ بِهِ إِلَيَّ ، حَذَراً مِنْ أَنْ لا أَفْعَلَ فَتَحِلَّ بِي مِنْهُ قارِعَةٌ لا يَدْفَعُها عَنِي أَنْ لا أَفْعَلَ فَتَحِلَّ بِي مِنْهُ قارِعَةٌ لا يَدْفَعُها عَنِي أَنْ لا أَنْ لا أَفْعَلَ خَلَيَّتُهُ ؛ لا إِلٰهَ أَحَدٌ وَإِنْ عَظُمَتْ حَيلَتُهُ وَصَفَتْ خُلَيَّتُهُ ؛ لا إِلٰهَ إِلاّ هُوَ .

لِأَنتَهُ قَدْ أَعْلَمَني أَنتي إِنْ لَمْ أَبَلِّغْ مَا أَنسُزَلَ الْمَ أَبَلِّغْ مَا أَنسُزَلَ الْمَيْ فَي حَقِّ عَلِيٍّ فَمَا بَلَّغْتُ رِسَالَتَهُ ، وَقَدْ ضَمِنَ لِي تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ الْعِصْمَةَ مِنَ النّـاسِ وَهُــوَ اللهُ الْكَافِي الْكَرِيمُ .

فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ : ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْـ مٰنِ الرَّحــيمِ ، يا أَيْتُهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ ما أُنــٰزِلَ إِلَــنْكَ مِــنْ رَبِّكَ ـ في عَلِيٍّ، يَعْني فِي الْخِلافَةِ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـــ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ﴾ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، ما قَصَّرْتُ في تَبْليغِ ما أُنْزَلَ اللّهُ تَعالَىٰ إِلَيَّ ، وَأَنَا أُبَيِّنُ لَكُمْ سَبَبَ هذِهِ الآيَةِ : إِنَّ جَبْرَئيلَ هَبَطَ إِلَيَّ مِراراً ثَلاثاً يَأْمُرُني عَنِ السَّلامِ رَبِّي \_ وَهُوَ السَّلامُ \_ أَنْ أُقُومَ في هذَا السَّلامِ رَبِّي \_ وَهُوَ السَّلامُ \_ أَنْ أُقُومَ في هذَا السَّهٰ فِي وَوَصِيِّي وَخَليفتي عَلَىٰ أُمَّتِي وَالإمامُ أبيطالِبٍ أَخي وَوصِيِّي وَخَليفتي عَلَىٰ أُمَّتِي وَالإمامُ أبيطالِبٍ أَخي وَوصِيِّي وَخَليفتي عَلَىٰ أُمَّتِي وَالإمامُ أبيطالِبٍ أُخي وَوصِيِّي وَخَليفتي عَلَىٰ أُمَّتِي وَالإمامُ أبيطالِبٍ أُخي وَوصِيِّي وَخَليفتي عَلَىٰ أُمَّتِي وَالإمامُ إلا أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدي ، وَهُوَ وَلِيتُكُمْ بَعْدَ اللهِ وَرَسُولِهِ.

وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَبارَكَ وَتَعالَىٰ عَلَيَّ بِدَلِكَ آيَـةً مِنْ كِتَابِهِ هِيَ: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ ، وَعَلِيُّ بْـنُ أبـيطالِبِ الَّـذي أقـامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَهُوَ راكِعٌ يُريدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ في كُلِّ حالِ .

وَسَأَلُنتُ جَبْرَئيلَ أَنْ يَسْتَعْفِيَ لِيَ السَّلامَ عَنْ تَبْليغ ذلِكَ إلَيْكُمْ \_ أَيُّهَا النَّاسُ \_ لِعِلْمي بِقِلَّةِ الْمُتَّقينَ وَكَثْرَةِ الْمُنافِقينَ وَإِدْعَالِ اللاَّئِمينَ وَحِيَلَ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِٱلإِسْلام ، الَّذينَ وَصَـفَهُمُ اللَّهُ فـي كِتابِهِ بِأنَّهُمْ يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِمِ مَا لَمُسَ فَى قُلُوبهمْ، وَيَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَـظيمٌ ، وَكَثْرَةِ أَذَاهُمْ لَى غَيْرَ مَرَّةٍ ، حَتَّىٰ سَـمُّونى أُذُناً وَزَعَمُوا أَنَّى كَذٰلِكَ لِكَثْرَةِ مُلازَمَتِهِ إِيَّاىَ وَإِقْبَالَى عَلَيْهِ وَهَواهُ وَقَبُولِهِ مِنَّى ، حَـتَّىٰ أَنْـزَلَ اللهُ عَـزَّ وَجَلَّ في ذٰلِكَ : ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ النَّـبِيَّ وَيَـقُولُونَ هُـوَ أُذُنُّ ، قُـلْ أُذُنُّ \_ عَـلَى الَّـذينَ يَزْعَمُونَ أَنَّهُ أُذُنَّ \_ خَيْرِ لَكُمْ ، يُـؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَـنوا مِـنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ ﴾ .

وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ الْقائِلينَ بِذلِكَ بِأَسْمائِهِمِهُ لَسَمَّيْتُ ، وَأَنْ أُومِئَ إِلَيْهِمِ بِأَعْيانِهِمْ لَأَوْمَأْتُ ، وَأَنْ أَدُلَّ عَلَيْهِمْ لَدَلَلْتُ ، وَلٰكِنّي وَاللهِ في أُمُورِهِمْ قَدْ تَكَرَّمْتُ .

وَكُلُّ ذَلِكَ لا يَرْضَى اللهُ مِنِّي إلّا أَنْ أَبَلِّغَ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيَّ في حَتِّ عَلِيٍّ ، ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ \_ في حَقِّ عَلِيٍّ \_ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ لَنَّاسٍ ﴾ .

# لم الإعلان الرسمي بإمامة الأئمة الإثني عشري وولايتهم

فَاعْلَمُوا مَعاشِرَ النّاسِ ذلِكَ فيهِ وَافْهَمُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيّاً وَإِماماً فَرَضَ طاعَتَهُ عَلَى الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصادِ وَعَلَى التّابِعينَ لَهُمْ بِإحْسانٍ، وَعَلَى الْبادي وَالْحاضِرِ، وَعَلَى الْعَجَمِيِّ وَالْعَرَبِيِّ ، وَالْحُرِّ وَالْـمَمْلُوكِ وَالصَّغيرِ وَالْكَبيرِ ، وَعَلَى الْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ ، وَعَلَىٰ كُـلِّ مُوحِّدٍ ماضٍ حُكْمُهُ ، جازٍ قَوْلُهُ ، نافِذُ أَمْـرُهُ ، مَلْعُونٌ مَنْ خَالَفَهُ ، مَرْحُومٌ مَنْ تَبِعَهُ وَصَدَّقَهُ ، فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَأَطاعَ لَهُ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، إنَّهُ آخِرُ مَقامٍ أَقُومُهُ في هذَا الْمَشْهَدِ ، فَاسْمَعُوا وَأَطيعُوا وَانْـقادُوا لِأَمْـرِ اللهِ رَبِّكُمْ ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ مَوْلاكُمْ وَإِلٰهُكُمْ ، ثُمَّ مِنْ دُونِهِ رَسُولُهُ وَنَبِيَّهُ الْمُخاطِبُ لَكُمْ ، ثُمَّ مِـنْ مَنْ دُونِهِ رَسُولُهُ وَنَبِيَّهُ الْمُخاطِبُ لَكُمْ ، ثُمَّ مِـنْ بَعْدي عَلِيٍّ وَلِيُكُمْ وَإِمامُكُمْ بِأَمْرِ اللهِ رَبِّكُمْ ، ثُمَّ الْإِمامَةُ في ذُرِّيَّتي مِنْ وُلْدِهِ إلىٰ يَوْمٍ تَلْقَوْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ .

لا حَلالَ إِلّا ما أَحَلَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَهُمْ ، وَلا حَرامَ إِلّا ما حَرَّمَهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَسُولُهُ وَهُمْ ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَرَّفَنِيَ الْحَلالَ وَالْحَرامَ وَأَنَا أَفْضَيْتُ بِما عَلَّمَني رَبِّي مِنْ كِتَابِهِ وَحَلالِهِ وَحَرامِهِ إِلَيْهِ . مَعاشِرَ النّاسِ ، فَضِّلُوهُ . ما مِنْ عِلْمٍ إلّا وَقَدْ أَحْصَاهُ اللهُ فِي ، وَكُلُّ عِلْمٍ عُلَّمْتُ فَقَدْ أَحْصَيْتُهُ فِي إمامِ الْمُتَّقِينَ ، وَما مِنْ عِلْمٍ إلّا فَقَدْ عَلَّمْتُهُ عَلِيّاً ، وَهُوَ الإمامُ الْمُبِينُ الَّذي ذَكَرَهُ اللهُ في سُورَةِ يُسَ : ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ في المامِ مُبينٍ ﴾ .

مَعاشِرَ النّاسِ، لا تَضِلُّوا عَنْهُ وَلا تَنْفِرُوا مِنْهُ، وَلا تَسْتَنْكِفُوا عَنْ وِلايَتِهِ، فَهُوَ الَّذي يَهْدي إلَى الْحَقِّ وَيَعْمَلُ بِهِ، وَيُزْهِقُ الْباطِلَ وَيَنْهَىٰ عَـنْهُ، وَلا تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لائِم.

أُوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، لَمْ يَسْبِقْهُ إلَى اللهِ بِنَفْسِهِ ، اللهِ يَنْفُسِهِ ، اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ بِنَفْسِهِ ، وَالَّذي فَدىٰ رَسُولَ اللهِ بِنَفْسِهِ ، وَالَّذي كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلا أَحَدَ يَعْبُدُ اللهَ مَعَ رَسُولِهِ مِنَ الرِّجالِ غَيْرُهُ . أوَّلُ النّاسِ صَلاةً وَاللهِ مِنَ الرِّجالِ غَيْرُهُ . أوَّلُ النّاسِ صَلاةً وَأَوَّلُ النّاسِ صَلاةً وَأَوَّلُ مَنْ عَبَدَ اللهَ مَعي . أمَرْتُهُ عَنِ اللهِ أَنْ يَنامَ في مَضْجَعي ، فَفَعَلَ فادِياً لي بِنَفْسِهِ .

مَعاشِرَ النَّاسِ ، فَضِّلُوهُ فَقَدْ فَضَّلَهُ اللهُ ، وَاقْبَلُوهُ فَقَدْ نَصَبَهُ اللهُ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، إِنَّهُ إمامٌ مِنَ اللهِ ، وَلَنْ يَتُوبَ اللهُ عَلَىٰ أَحَدٍ أَنْكَرَ وِلاَيَتَهُ وَلَنْ يَغْفِرَ لَهُ ، حَتْماً عَلَىٰ اللهِ أَنْ يَسْفَعَلَ ذلِكَ بِسَمَنْ خَالَفَ أَمْسَرَهُ وَأَنْ يُعَذِّبَهُ عَذاباً نُكْراً أَبَدَ الآبادِ وَدَهْرَ الدُّهُورِ . وَأَنْ يُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً أَبَدَ الآبادِ وَدَهْرَ الدُّهُورِ . فَاحْذَرُوا أَنْ تُخالِفُوهُ ، فَتَصْلُوا نَاراً وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، بي \_ وَاللهِ \_ بَشَّرَ أَلاَ وَّلُونَ مِنَ النَّبِيّينَ وَالْمُرْسَلِينَ ، وَأَنَا \_ وَاللهِ \_ خاتَمُ أَلاُنْبِياءِ وَاللهِ رَخاتَمُ أَلاَنْبِياءِ وَاللهُرْسَلِينَ ، وَالْحُجَّةُ عَلَىٰ جَميعِ الْمَخْلُوقينَ مِنْ أَهْلِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِينَ . فَمَنْ شَكَّ في ذلِكَ فَقَدْ كَفَرَ كُفْرَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ، وَمَنْ شَكَّ في فَي فَقَدْ كَفَرَ كُفْرَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ، وَمَنْ شَكَّ في فَي فَقَدْ شَكَّ في الْكُلِّ مَا أُنْزِلَ إِلَيَّ ، وَمَنْ شَكَّ في الْكُلِّ وَمَنْ شَكَّ في النّارِ .

مَعَاشِرَ النَّاسِ ، حَبَانِيَ اللهُ عَزَّ وَجَـلَّ بِـهَذِهِ الْفَضيلَةِ مَنّاً مِنْهُ عَلَيَّ وَإِحْساناً مِنْهُ إِلَيَّ وَلا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ، أَلا لَهُ الْـحَمْدُ مِـنِّي أَبَـدَ الْآبِـدينَ وَدَهْـرَ الدّاهِرينَ وَعَلَىٰ كُلِّ حالِ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، فَضِّلُوا عَلِيّاً فَإِنَّهُ أَفْضَلُ النّاسِ بَعْدي مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى مَا أَنْزَلَ اللهُ الرِّزْقَ وَبَقِيَ الْخَلْقُ.

مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ ، مَغْضُوبٌ مَغْضُوبٌ مَنْ رُدَّ عَلَيَّ قَوْلِي هذا وَلَمْ يُسوافِقْهُ . ألا إنَّ جَبْرئيلَ خَبَّرَني عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ بِذلِكَ وَيَقُولُ : «مَنْ عادى عَلِيّاً وَلَمْ يَتَوَلَّهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَتي وَغَضَبي» ، ﴿وَلْتَنْظُرُ عَلَيْهِ لَعْنَتي وَغَضَبي» ، ﴿وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا الله لَه أَنْ تُتَخالِفُوهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَتي الله حَالَقُوهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَتي وَغَضَبي مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا الله مَا أَنْ تُتَخالِفُوهُ فَعَلَيْهِ لِعَدْ ثُبُوتِها لَه إِنَّ الله خَبيرٌ بِمَا فَتَرْلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها لَه إِنَّ الله خَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

مَعاشِرَ النَّاسِ ، إِنَّهُ جَنْبُ اللهِ الَّذي ذَكَـرَ فـي كِتابِهِ الْعَزيزِ ، فَقالَ تَعالَىٰ مُخْبِراً عَمَّنْ يُخالِفُهُ : ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فَيَ جَنْبِ اللهِ ﴾ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، تَدَبَّرُوا القُرْآنَ وَافْهَمُوا آياتِهِ ، وَانْظُرُوا إلىٰ مُحْكَماتِهِ وَلا تَشَّبِعُوا مُتَشابِهَهُ ، فَوَاللهِ لَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ زَواجِرَهُ وَلَنْ يُوضِحَ لَكُمْ تَفْسيرَهُ إلاَّ الَّذِي أَنَا آخِذُ بِيَدِهِ وَمُصْعِدُهُ إلَيَّ وَشَائِلٌ بِعَضُدِهِ وَرافِعُهُ بِيَدِي وَمُعْلِمُكُمْ : أَنَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فِهَذا عَلِيٍّ مَوْلاهُ ، وَهُوَ عَلِيٍّ بْنُ أَبِيطالِبٍ أَخِي وَوَصِيّي ، وَمُوالاتُهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَها عَلَيَّ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، إنَّ عَلِيّاً وَالطَّيِّبِينَ مِنْ وُلْدي مِنْ صُلْبِهِ هُمُ الثِّقْلُ الْأَصْغَرُ ، وَالْـقُرْآنُ الثِّـقْلُ الْأَكْبَرُ ، فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُما مُنْبِئً عَـنْ صـاحِبِهِ وَمُوافِقٌ لَهُ ، لَنْ يَفْتَرِقا حَتّىٰ يَرِدا عَلَيَّ الْحَوْضَ .

ألا إِنَّهُمْ أُمَناءُ اللهِ في خَـلْقِهِ وَحُكَّـامُهُ فــي أرْضِهِ . ألا وَقَدْ أَدَّيْتُ ، ألا وَقَدْ بَلَّغْتُ ، ألا وَقَدْ بَلَغْتُ ، ألا وَقَدْ أَسْمَعْتُ ، ألا وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ .

ألا إنَّــةُ لا «أميرَالْـمُؤْمِنينَ» خَيْرَ أخي هـذا . ألا لا تَحِلُّ إِمْرَةُ الْمُؤْمِنينَ بَعْدي لِأَحَدٍ غَيْرِهِ .

#### £.

## رفع علي الله علي بيدي رسول الله عليه

ثُمُّ ضَرَبَ بِيدِهِ إلى عَضُدِ عَلِيً ﴿ فَرَفَعَهُ ، وَكَانَ أَمْلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجُهِ رَسُولِ اللهِ اللهُ كَأَنَّهُما في مَقامٍ واحِدٍ . فَرَفَعَهُ رَسُولِ اللهِ عَلَي اللهُ عَنْ وَجُه رَسُولُ اللهُ عَنْ وَشَالَ عَلَي اللهُ عَنْ وَجُهُ مَعَ رُكُبَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُ اللهِ اللهُ وَرَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَرَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلِهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلِهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِه

ألا فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَهٰذا عَلِيٌّ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ والله مَنْ وَاللهُ مَنْ نَصَرَهُ وَالْمُ مَنْ فَضَرَهُ وَالْمُ مَنْ خَذَلَهُ.

مَعَاشِرَ النّـاسِ ، هـذا عَـلِيُّ أخـي وَوَصِـيّي وَواعي عِلْمي ، وخَليفَتي في أُمَّتي عَلىٰ مَنْ آمَنَ بي وَعَلىٰ تَفْسيرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ وَالدّاعـي إلَيْهِ وَالْعَامِلُ بِمَا يَرْضَاهُ وَالْـمُحَارِبُ لِأَعْـدائِـهِ وَالْمُوالي عَلَىٰ طَاعَتِهِ وَالنّاهي عَنْ مَعْصِيَتـهِ .

إنَّهُ خَليفَةُ رَسُولِ اللهِ وَأَميرُالْمُؤْمِنينَ وَالإِمامُ الْهادي مِنَ اللهِ ، وَقاتِلُ النّـاكِـثينَ وَالْـقاسِطينَ وَالْمارِقينَ بِأَمْرِ اللهِ .

يَقُولُ اللهُ: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَـدَيَّ﴾ . بِأَمْسِكَ يَا رُبِّ أَقُولُ لَـدَيَّ﴾ . بِأَمْسِكَ يَا رَبِّ أَقُولُ : اللَّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَالْعَنْ مَنْ أَنْكَرَهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ وَالْعَنْ مَنْ أَنْكَرَهُ وَاغْضِبْ عَلَىٰ مَنْ جَحَدَ حَقَّهُ .

اللّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَ أَلاَيَةَ في عَلِيٍّ وَلِيِّكَ عِنْدَ تَبْيِنِ ذَلِكَ وَنَصْبِكَ إِيّاهُ لِهذَا الْيَوْمِ : ﴿الْيَوْمَ أَكْمَ لُكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً ﴾ ، وَقُلْتَ : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ بَلَّغْتُ .

## التأكيد على مسألة الإمامة

مَعاشِرَ النّاسِ ، إنَّما أَكْمَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ دينَكُمْ بِإِمامَتِهِ . فَمَنْ لَمْ يَأْتَمَّ بِهِ وَبِمَنْ يَقُومُ مَقامَهُ مِنْ وُلْدي مِنْ صُلْبِهِ إلىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ وَالْعَرْضِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأُولِئِكَ الَّذينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأُولِئِكَ الَّذينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأُولِئِكَ الَّذينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأُولِئِكَ اللهِ اللهُ اللهُ مُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾ .

مَعَاشِرَ النّاسِ ، هذا عَلِيٌّ ، أَنْصَرُكُمْ لَي وَأَحَقُّكُمْ بِي وَأَقْرَبُكُمْ إِلَيَّ وَأَعَزُّكُمْ عَلَيَّ ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا عَنْهُ راضِيانِ . وَما نَزَلَتْ آيَةُ وَضَى فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فِيهِ ، وَلا خَاطَبَ اللهُ الَّذِينَ رَضَى فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فِيهِ ، وَلا خَاطَبَ اللهُ اللّذينَ آمَنُوا إِلَّا بَدَأ بِهِ ، وَلا نَزلَتْ آيَةُ مَدْحٍ فِي الْقُرآنِ إِلّا فيهِ ، وَلا شَهِدَ اللهُ بِالْجَنَّةِ في ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى إِلّا فيهِ ، وَلا شَهِدَ اللهُ بِالْجَنَّةِ في شِواهُ وَلا مَدَحَ الْإِنْسَانِ ﴾ إلّا لَهُ ، وَلا أَنْزَلَها في سِواهُ وَلا مَدَحَ بِها غَيْرَهُ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، هُوَ ناصِرُ دينِ اللهِ وَالْـمُجادِلُ عَـنْ رَسُـولِ اللهِ ، وَهُـوَ التَّـقِيُّ النَّـقِيُّ الْـهادِي الْمَهْدِيُّ . نَبِيُّكُمْ خَيْرُ نَبِيٍّ وَوَصِيُّكُمْ خَيْرُ وَصِيًّ وَبَنُوهُ خَيْرُ الْأَوْصِياءِ .

مَعَاشِرَ النَّاسِ ، ذُرِّيَّةُ كُلُّ نَبِيٍّ مِنْ صُلْبِهِ ، وَذُرِّيَّتِي مِنْ صُلْبِ أُميرِالْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ . مَعاشِرَ النّاسِ ، إِنَّ إِبْلَيسَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ بِالْحَسَدِ ، فَلا تَحْسُدُوهُ فَتَحْبِطَ أَعْمالُكُمْ وَتَـزِلَّ أَقْدامُكُمْ ، فَإِنَّ آدَمَ أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ بِخَطيئَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهُوَ صَفْوَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَيْفَ بِكُمْ وَأَنْـتُمْ أَعْداءُ اللهِ .

ألا وَإِنَّهُ لا يُبْغِضُ عَلِيّاً إلّا شَقِيُّ ، وَلا يُوالي عَلِيّاً إلّا شَقِيُّ ، وَلا يُوالي عَلِيّاً إلّا شَقِيُّ ، وَلا يُؤمِنُ بِهِ إلّا مُؤمِنُ مُخْلِصٌ . وَفَــي عَـلِيًّ \_ وَاللهِ \_ نَـزَلَتْ سُـورَةُ الْـعَصْرِ ، إنَّ فِيسَـمِ اللهِ الرَّحْـمٰنِ الرَّحـيمِ ، وَالْـعَصْرِ ، إنَّ الْإِنْسانَ لَفي خُسْرٍ ﴾ إلّا عَلِيُّ الَّذي آمَنَ وَرَضِيَ بِالْحَقِّ وَالصَّبْرِ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، قَدِ اسْتَشْهَدْتُ اللهَ وَبَـلَّغْتُكُمْ رِسالَتي وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ .

مَـعاشِرَ النّــاسِ ، ﴿اتَّـقُوا اللهَ حَـقَّ تُـقاتِهِ وَلاتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْـتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ .

#### J

#### الإشارة إلى مقاصد المنافقين

معاشِرَ النّاسِ ، ﴿ آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ اللَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدّها عَلَىٰ أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنّا أَصْحابَ فَنَرُدّها عَلَىٰ أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنّا أَصْحابَ السَّبْتِ ﴾ . بِاللهِ ما عَنىٰ بِهذِهِ الآيةِ إلّا قَوماً مِنْ أَصْحابي أَعْرِفُهُمْ بِأَسْمائِهِمْ وَأَنْسابِهِمْ ، وَقَدْ أُمِرْتُ بِالصَّفْحِ عَنْهُمْ . فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِيْ وَقَدْ أُمِرْتُ بِالصَّفْحِ عَنْهُمْ . فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِيْ عَلَىٰ ما يَجِدُ لِعَلِيِّ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ . عَلَىٰ ما يَجِدُ لِعَلِيِّ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، النُّورُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَسْلُوكُ فِي النّسْلِ فِي ، ثُمَّ فِي النّسْلِ فِي ، ثُمَّ فِي النّسْلِ مِنْهُ إِلَى الْقائِمِ الْمَهْدِيِّ اللّهِ يَأْخُدُ بِحَقِّ اللهِ وَبِكُلِّ حَقِّ هُو لَنا ، لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَنا حُجَّةً عَلَى الْمُقَصِّرِينَ وَالْمُعانِدِينَ وَالْمُحالِفِينَ حُجَّةً عَلَى الْمُقَصِّرِينَ وَالْمُعانِدِينَ وَالْمُحالِفِينَ

وَالْخَائِنينَ وَالْآثِمينَ وَالظَّالِمينَ وَالْغَاصِبَينَ مِـنْ جَميعِ الْعَالَمينَ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، أُنْ ذِرُكُمْ أُنّى رَسُولُ اللهِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِيَ الرُّسُلُ ، أَفَإِنْ مِتُّ أَوْ قُتِلْتُ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقابِكُمْ ؟ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقابِكُمْ ؟ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ الله شَيْئاً وَسَيَجْزِي الله الشّاكِرينَ فَلَنْ يَضُرَّ الله شَيْئاً وَسَيَجْزِي الله الشّاكِرينَ الله الصّابِرينَ . ألا وَإِنَّ عَلِيّاً هُوَ الْمَوْصُوفُ بِالصَّبْرِ وَالشَّكْرِ ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدي مِنْ صُلْبِهِ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، لا تَمُنُّوا عَلَيَّ بِإِسْلامِكُمْ ، بَلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ بِإِسْلامِكُمْ ، بَلْ لا تَمُنُّوا عَـلَى اللهِ فَـيُحْبِطَ عَـمَلَكُمْ وَيَسْخَطَ عَلَيْكُمْ وَيَبْتَلِيَكُمْ بِشُواظٍ مِنْ نارٍ وَنُـحاسٍ ، إنَّ رَبَّكُمْ لَبِالْمِرْصادِ .

مَعاشِرَ النَّاسِ ، إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ بَـعْدي أَئِـمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ . معاشِرَ النّاسِ ، إنَّ اللهَ وَأَنَا بَرِينَانِ مِنْهُمْ . معاشِرَ النّاسِ ، إنَّـهُمْ وَأَنْـصارَهُمْ وَأَتْـباعَهُمْ وَأَشْياعَهُمْ فِي الدَّرْكِ أَلاَسْفَلِ مِنَ النّارِ وَلَـبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ .

ألا إنَّهُمْ أَصْحَابُ الصَّحِيفَةِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ في صَحِيفَتِهِ!!

قَالَ: فَذَهَبَ عَلَى النَّاسِ \_ إِلَّا شِرْذِمَةٌ مِنْهُمْ \_ أَمْرَ الصَّحِيفَةِ.

معاشِرَ النّاسِ ، إنّي أدّعُها إمامَةً وَوِراثَةً في عَقِبِي إلىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ ، وَقَدْ بَلَّغْتُ ما أُمِرْتُ بِتَبْليغِهِ حُجَّةً عَلَىٰ كُلِّ حاضٍ وَغائِبٍ ، وَعَلَىٰ يَتْبُليغِهِ حُجَّةً عَلَىٰ كُلِّ حاضٍ وَغائِبٍ ، وَعَلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ شَهِدَ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ ، وُلِدَ أَوْ لَمْ يُولَدْ ، كُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ شَهِدَ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ ، وُلِدَ أَوْ لَمْ يُولَدُ ، فُلْيُبَلِّغِ الْحاضِرُ الْغائِبَ وَالْوالِدُ الْمُولَدَ إلىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ .

وَسَيَجْعَلُونَ الْإِمامَةَ بَعْدي مُلْكاً وَاغْتِصاباً ، أَلا لَعَنَ اللهُ الْعَنَ اللهُ الْعَنَ اللهُ الْعَافِ اللهُ الْعَافِ اللهُ الْعَافِ اللهُ الْعَافِينِ الْمُغْتَصِينَ ، وَعِنْدَها سَيَفْرُغُ لَكُمْ اللهُ ال

مَعاشِرَ النّاسِ ، إِنَّ اللهَ عَـنَّ وَجَـلَّ لَـمْ يَكُـنْ لِيَذَرَكُمْ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّىٰ يَميزَ الْخَبيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ، وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، إنَّهُ ما مِنْ قَرْيَةٍ إلّا وَاللهُ مُـهْلِكُها بِتَكْذيبِها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ ، وَمُمَلِّكُهَا الْإِمامَ الْمَهْدِيَّ وَاللهُ مُصَدِّقٌ وَعْدَهُ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، قَدْ ضَلَّ قَبْلَكُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ، وَهُوَ مُهْلِكُ الْآخِرِينَ . وَاللهُ لَقَدْ أَهْلَكَ الْآخِرِينَ . قالَ اللهُ تَعالَىٰ : ﴿ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ، كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ، وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، إنَّ الله قَدْ أَمَرَني وَنَهاني ، وَقَدْ أَمَرْني وَنَهاني ، وَقَدْ أَمَرْتُ عَلِيّاً وَنَهَيْتُهُ بِأَمْرِهِ . فَعِلْمُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ لَدَيْهِ ، فَاسْمَعُوا لِأَمْرِهِ تَسْلِمُوا وَأَطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَانْتَهُوا لِنَهْيِهِ تَرْشُدُوا ، وَصيرُوا إلىٰ مُرادِهِ وَلا تَتَفَرَّقْ بِكُمُ السُّبُلُ عَنْ سَبيلِهِ .

# 

مَعاشِرَ النّاسِ ، أَنَا صِراطُ اللهِ الْمُسْتَقِيمُ الَّذي أَمَرَكُمْ بِاتِّبَاعِهِ ، ثُمَّ عَلِيٌّ مِنْ بَعْدي ، ثُمَّ وُلْدي مِنْ صُلْبِهِ أَيْمَةُ الْهُدى ، يَهْدُونَ إِلَى الْـحَقِّ وَبِـهِ يَعْدِلُونَ .

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمِيمِ ، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ ، مالِكِ يَوْمِ الدّينِ ، المعالَّذِينَ ، الْهَدِنَا الصِّراطَ إِيتاكَ نَسْتَعِينُ ، الْهَدِنَا الصِّراطَ

الْمُسْتَقيمَ ، صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُسْتَقيمَ ، صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالَينَ ، فِي نَسْزَلَتْ وَفيهِمْ وَاللهِ نَزَلَتْ ، وَلَهُمْ عَمَّتْ ، وَإِيّاهُمْ خَصَّتْ ، أُولِيْكَ أُولِياءُ اللهِ الَّذينَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ أُولِيْكَ أُولِياءُ اللهِ الَّذينَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ . ألا إنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ .

ألا إنَّ أَعْدَاءَهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ الْغَاوُونَ إِخْـوانُ الشَّياطينِ، يُوحي بَعْضُهُمْ إلىٰ بَـعْضٍ زُخْـرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً.

ألا إنَّ أَوْلِياءَهُمُ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ في كِتابِهِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿لا تَجِدُ قَوْماً يُـؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَومِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبائَهُمْ أَوْ أَبْنائَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشيرَتَهُمْ، كَانُوا آبائَهُمْ أَوْ أَبْنائَهُمْ أَوْ إِخُوانَهُمْ أَوْ عَشيرَتَهُمْ، أُولئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الْايمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدينَ فيها رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولئِكَ حِرْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِرْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ . ألا إنَّ أَوْلِياءَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ : ﴿الَّـذِينَ آمَـنُوا وَلَـمْ يَـلْبَسُوا إيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولـئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ .

ألا إنَّ أَوْلِياءَهُمُ الَّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يَرْتابُوا. ألا إنَّ أَوْلِياءَهُمُ الَّذينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَلامٍ آمِنينَ ، تَتَلَقَّاهُمُ الْـمَلائِكَةُ بِـالتَّسْليمِ يَـقُولُونَ : سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدينَ .

أَلا إِنَّ أُوْلِياءَهُمْ ، لَهُمُ الْجَنَّـةُ يُوْزَقُونَ فيها بِغَيْرِ حِسابٍ .

ألا إنَّ أعْداءَهُمُ الَّذينَ يَصْلَوْنَ سَعيراً . ألا إنَّ أعْداءَهُمُ الَّذينَ يَسْمَعُونَ لِجَهَنَّمَ شَهيقاً وَهِيَ تَفُورُ وَيَرَوْنَ لَها زَفيراً .

أَلَا إِنَّ أَعْدَاءَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فَيهِمْ : ﴿ كُلَّمَا 
دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتِّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فَيها

جَميعاً قالَتْ أُخْرِيْهُمْ لِأَوُلِيْهُمْ رَبَّنا هَـؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قالَ لِكُـلِّ ضِعْفٌ وَلٰكِنْ لاتَعْلَمُونَ﴾ .

ألا إِنَّ أَعْدَاءَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : ﴿ كُلَّمَا أُلِيقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَنَرَنَتُهَا أَلَتُمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ، قَالُوا بَلَى قَدْجَاءَنا نَذيرٌ فَكَذَّبْنا وَقُلْنا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيءٍ ، إِنْ أَنْتُمْ إِلّا في ضَلالٍ كَبيرٍ ، وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ .

أَلَا إِنَّ أَوْلِياءَهُمُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ، َ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ .

مَعاشِرَ النَّاسِ ، شَتَّانَ ما بَيْنَ السَّعيرِ وَأَلاَجْرِ الْكَبيرِ . مَعاشِرَ النَّاسِ ، عَدُوُّنا مَنْ ذَمَّهُ اللهُ وَلَعَنَهُ ، وَوَلِـــُّنَا كُلُّ مَنْ مَدَحَهُ اللهُ وَأَحَبَّهُ .

مَعاشِرَ النَّاسِ ، ألا وَإِنِّي أَنَـا النَّـذيرُ وَعَـلِيٌّ الْبَشيرُ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، ألا وَإِنّي مُنْذِرٌ وَعَلِيٌّ هادٍ . مَعاشِرَ النّاسِ ، إنّي نَبِيٌّ وَعلِيٌّ وَصِيّي .

مَعاشِرَ النّاسِ ، ألا وَإِنّي رَسُولٌ وَعَلِيُّ ٱلإِمامُ وَالْوَصِيُّ مِنْ بَعْدي ، وَالْأَئِمَّةُ مِنْ بَـعْدِهِ وُلْـدُهُ . ألا وَإِنّي والِدُهُمْ وَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ صُلْبِهِ .

## $\Diamond$

الإمام المهدي عجَّل الله تعالى فرجه

ألا إِنَّ خاتَمَ الْأَئِمَّةِ مِنَّا الْقائِمَ الْمَهْدِيَّ . أَلَا إِنَّهُ الظَّاهِرُ عَلَى الدِّينِ . أَلَا إِنَّهُ الْمُنْتَقِمُ مِنَ الظَّالِمينَ .

أَلَا إِنَّهُ فَاتِحُ الْحُصُونِ وَهَادِمُهَا . أَلَا إِنَّهُ غَالِبُ كُلِّ قَبِيلَةٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ وَهَادِيهَا .

ألا إِنَّهُ الْمُدْرِكُ بِكُلِّ ثَارٍ لِأَوْلِياءِ اللهِ. أَلَا إِنَّـهُ النَّاصِرُ لِدينِ اللهِ. ألا إِنَّهُ الْغَرَافُ مِنْ بَحْرٍ خَميقٍ. اللّا إِنَّهُ يَسِمُ كُلَّ ذي فَضْلٍ بِفَضْلِهِ وَكُلَّ ذي جَهْلٍ بِجَهْلِهِ. أَلَا إِنَّهُ خِيرَةُ اللهِ وَمُخْتَارُهُ. أَلَا إِنَّهُ وارِثُ كُلِّ عَلْمٍ وَالْمُحيطُ بِكُلِّ فَهْمٍ.

ألا إِنَّهُ الْمُخْبِرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُشَيِّدُ لِأَمْرِ آياتِهِ . ألا إِنَّهُ الرَّشيدُ السَّديدُ . ألا إِنَّهُ الْمُفَوَّضُ إِلَيْهِ .

أَلَا إِنَّهُ قَدْ بَشَّرَ بِهِ مَنْ سَلَفَ مِنَ الْفُرُونِ بَيْنَ يَدَيْهِ . أَلَا إِنَّهُ الْباقي حُجَّةً وَلَا حُجَّةَ بَعْدَهُ وَلَا حَقَّ إِلَّا مَعَهُ وَلَا نُورَ إِلَّا عِنْدَهُ . ألا إِنَّهُ لا غالِبَ لَهُ وَلا مَنْصُورَ عَلَيْهِ . ألا وَإِنَّهُ وَلِيُّ اللهِ في أَرْضِهِ ، وَحَكَمُهُ في خَلْقِهِ ، وَأُمينُهُ في سِرِّهِ وَعَلانِيَتِهِ .

## التمهيد لأمر البيعة

مَعاشِرَ النّاسِ ، إنّي قَدْ بَيَّنْتُ لَكُمْ وَأَفْهَمْتُكُمْ ، وَهَذَا عَلِيٍّ يُفْهِمُكُمْ بَعْدي . ألا وَإنّي عِنْدَ انْقِضاءِ خُطْبَتي أَدْعُوكُمْ إلى مُصافَقَتي عَلَىٰ بَيْعَتِهِ وَالْإِقْرارِ بِهِ ، ثُمَّ مُصافَقَتِهِ بَعْدي .

ألا وَإِنِّي قَدْ بِايَعْتُ اللهَ وَعَلِيُّ قَـدْ بِايَعَنِي ، وَأَنَا آخِذُكُمْ بِالْبَيْعَةِ لَهُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَـلَّ . ﴿إِنَّ اللَّـذِينَ يُبَايِعُونَ اللهَ ، يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْديهِمْ . فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَوْفَىٰ فِمَنْ نَكْثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَوْفَىٰ بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظيماً ﴾ .

#### 10

### الحلال والحرام ، الواجبات والمحرَّمات

مَعَاشِرَ النَّاسِ ، إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، ﴿ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَـطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرُ عَلَيمٌ ﴾ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، حِجُّـوا الْـبَيْتَ ، فَـما وَرَدَهُ أَهْـلُ بَيْتٍ إِلّا اسْتَغْنَـوْا وَأَبْشِـرُوا ، وَلا تَخَلَّـفُـوا عَنْهُ إِلّا بُتِـرُوا وَافْتَقَرُوا .

مَعاشِرَ النّاسِ ، ما وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ مُـؤْمِنُ إِلّا غَفَرَ اللهُ لَهُ ما سَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ إلىٰ وَقْتِهِ ذَلِكَ ، فَإِذَا انْقَضَتْ حَجَّتُهُ اسْتَأْنَفَ عَمَلَهُ .

مَعاشِرَ النَّاسِ ، الْـحُجَّاجُ مُـعانُونَ وَنَـفَقاتُهُمْ مُخَلَّفَةٌ عَلَيْهِمْ وَاللهُ لا يُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنينَ مَعاشِرَ النّاسِ ، حِجُّوا الْبَيْثَ بِكَمَالِ الدّينِ وَالتَّفَقُّهِ ، وَلاتَنْصَرِفُوا عَـنِ الْـمَشاهِدِ إلّا بِـتَوْبَةٍ وَإِقْلاعِ .

معاشِرَ النّاسِ ، أقيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّكاةَ كَما أَمْرَكُمُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ طالَ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَقَصَّرْتُمْ أَوْ نَسيتُمْ فَعَلِيٍّ وَلِيتُكُمْ وَمُبيَبِّنُ لَكُمْ ؛ فَقَصَّرْتُمْ أَوْ نَسيتُمْ فَعَلِيٍّ وَلِيتُكُمْ وَمُبيَبِّنُ لَكُمْ ؛ لَقَمَ نَصْبَهُ اللهُ عزَّ وَجَلَّ لَكُمْ بَعْدي أمينَ خَلْقِهِ . اللّذي نَصْبَهُ اللهُ عزَّ وَجَلَّ لَكُمْ بَعْدي أمينَ خَلْقِهِ . إنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، وَهُو وَمَنْ يَخْلُفُ مِنْ ذُرِّيَتِي إِنَّهُ مِنْ ذُرِّيَتِي يُخْرُونَكُمْ بِما تَسْأَلُونَ عَنْهُ وَيُبيَينُونَ لَكُمْ ما لا تَعْلَمُونَ .

ألا إِنَّ الْحَلالَ وَالْحَرامَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ أُخْصِيَهُما وَأُعَرِّفَهُما ؛ فَآمُرَ بِالْحَلالِ وَأَنْهِيَ عَنِ الْحَرامِ في مَقامِ وَأَعْرِفَهُما ؛ فَأَمْرَ بِالْحَلالِ وَأَنْهِيَ عَنِ الْحَرامِ في مَقامِ واحِدٍ ، فَأُمِوْتُ أَنْ آخُذَ الْبَيْعَةَ مِنْكُمْ وَالصَّفْقَةَ لَكُمْ بِعَبُولِ ما جِئْتُ بِهِ عَنِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ في عَلِيًّ بِهِ عَنِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ في عَلِيًّ أَمِرِالْمُؤْمِنِينَ وَالْأَوْصِياءِ مِنْ بَعْدِهِ الَّذِينَ هُمْ مِنْي أَميرِالْمُؤْمِنِينَ وَالْأَوْصِياءِ مِنْ بَعْدِهِ الَّذِينَ هُمْ مِنْي

وَمِنْهُ إِمَامَةً فيهِمْ قَائِمَةً ، خَاتِمُهَا الْـمَهْدِيُّ إِلَىٰ يَـوْمٍ يَلْقَى اللهَ الَّذي يُقَـَدُّرُ وَيَقْضى .

مَعاشِرَ النّاسِ ، وَكُلُّ حَلالٍ دَلَلْتُكُمْ عَلَيْهِ وَكُــلُّ حَدامٍ نَنهَيْتُكُمْ عَنْ ذلِكَ حَرامٍ نَنهَيْتُكُمْ عَنْ ذلِكَ وَلَمْ أُرْجِعْ عَنْ ذلِكَ وَلَمْ أُبَدِّلْ . ألا فَاذْكُرُوا ذلِكَ وَاحْفَظُوهُ وَتَواصَوْا بِهِ، وَلا تُبَدِّلُوهُ وَلا تُغَيِّرُوهُ .

ألا وَإِنِّي أُجَدِّدُ الْقَوْلَ: ألا فَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآءُمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.

ألا وَإِنَّ رَأْسَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ تَنْتَهُوا إِلَىٰ قَوْلِيَ
وَتُبَلِّغُوهُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ وَتَأْمُرُوهُ بِقَبُولِهِ عَنِّي وَتَنْهَوْهُ
عَنْ مُخالَفَتِهِ ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ مِنَ اللهِ عَـزَّ وَجَـلَّ وَمِسنّي .
وَلا أَمْرَ بِمَعْرُوفٍ وَلا نَهْيَ عَنْ مُنْكَرٍ إِلّا مَعَ إمامٍ
مَعْصُومٍ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، الْقُرْآنُ يُعَرِّفُكُمْ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدُهُ ، وَعَرَّفْتُكُمْ أَنَّهُمْ مِنّي وَمِنْهُ ، حَيْثُ يَقُولُ اللهُ فَي كِتَابِهِ : ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بِاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ﴾ ، وقُلْتُ : «لَنْ تَضِلُّوا ما إِنْ تَمَسَّكُ تُمْ بِهِما» .

مَعَاشِرَ النَّاسِ ، التَّقْوى ، التَّقْوى ، وَاحْـذَرُوا السَّاعَةَ كَمَا قِـالَ اللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ : ﴿إِنَّ زَلْـزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظيمٌ﴾ .

أَذْكُرُوا الْمَماتَ وَالْمَعادَ وَالْحِسابَ وَالْمَوازينَ وَالْمُوازينَ وَالْمُحاسَبَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الْعالَمينَ وَالشَّوابَ وَالْعِقابَ . فَمَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ أُثيبَ عَلَيْها وَمَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ أُثيبَ عَلَيْها وَمَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ أُثيبَ عَلَيْها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجِنانِ نَصيبٌ .

#### 00

#### البيعة بصورة رسمية

مَعاشِرَ النّاسِ ، إِنَّكُمْ أَكْفَرُ مِنْ أَنْ تُصافِقُوني بِكَفّ واحِدٍ في وَقْتٍ واحِدٍ ، وَقَدْ أَمَرَنِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ آخُذَ مِنْ أَلْسِنَتِكُمُ أَلْإِقْرارَ بِما عَقَّدْتُ لِعَلِيًّ أميرِالْمُؤْمِنينَ ، وَلِمَنْ جاءَ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِسَيَّةِ مِني وَمِنْهُ ، عَلَىٰ ما أَعْلَمْتُكُمْ أَنَّ ذُرِّيَّتِي مِنْ صُلْبِهِ .

فَقُولُوا بِأَجْمَعِكُمْ : «إنّا سامِعُونَ مُطيعُونَ مُطيعُونَ راضُونَ مُنْقادُونَ لِما بَلَّغْتَ عَنْ رَبِّنا وَرَبِّكَ في راضُونَ مُنْقادُونَ لِما بَلَّغْتَ عَنْ رَبِّنا وَرَبِّكَ في أمر إمامِنا عَلِيٍّ أميرِالْمُؤْمِنينَ وَمَنْ وُلِدَ مِنْ صُلْبِهِ مِنَ الْأُئِمَّةِ . نُبايعُكَ عَلَىٰ ذلِكَ بِقُلُوبِنا وَأَنْ فُسِنا وَأَلْسِنَتِنا وَأَيْدينا . عَلَىٰ ذلِكَ نَحْيیٰ وَعَلَيْهِ نَمُوتُ وَالْسِنَتِنا وَأَيْدينا . عَلَىٰ ذلِكَ نَحْيیٰ وَعَلَيْهِ نَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَبُوتُ وَلا نُحْيیٰ وَعَلَيْهِ نَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَبُوتُ وَلا نُحْییٰ وَعَلَيْهِ نَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَبُوتُ وَلا نَحْییٰ وَعَلَيْهِ نَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَبُوتُ وَلا نَحْییٰ وَعَلَيْهِ نَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَبُوتُ وَلا نَحْییٰ وَعَلَيْهِ نَمُوتُ وَلا نَحْییٰ وَعَلَيْهِ نَمُوتُ وَلا نَحْییٰ وَعَلَيْهِ نَمُوتُ وَلا نَحْییٰ وَعَلَيْهِ نَمُوتُ وَلا نَحْییٰ وَلا نَرْجِعُ عَنِ الْعَهْدِ وَلا نَحْیدُ وَلا نَرْجِعُ عَنِ الْعَهْدِ وَلا نَرْجِعُ عَنِ الْعَهْدِ وَلا نَرْجِعُ عَنِ الْعَهْدِ وَلا نَنْقُضُ الْمِیثاقَ .

وَعَظْتَنا بِوَعْظِ اللهِ فَـي عَـلِيٍّ أَمـيرِالْـمُؤْمِنينَ وَالْأَئِمَّةِ الَّذِينَ ذَكَرْتَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ مِنْ وُلْدِهِ بَعْدَهُ ، الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَمَنْ نَصَبَهُ اللهُ بَعْدَهُما .

فَالْعَهْدُ وَالْمَيْتَاقُ لَهُمْ مَأْخُوذٌ مِنّا ، مِنْ قُلُوبِنا وَأَنْفُسِنا وَأَلْسِنَتِنا وَضَمائِرِنا وَأَيْدينا . مَنْ أَدْرَكَها بِيَدِهِ وَإِلّا فَقَدْ أَقَرَّ بِلِسانِهِ ، وَلا نَبْتَغي بِذلِكَ بَدَلاً وَلا يَرَى اللهُ مِنْ أَنْفُسِنا حِوَلاً . نَحْنُ نُؤدي ذلِكَ عَنْكَ الدّاني وَالْقاصي مِنْ أَوْلادِنا وَأَهَالينا ، وَنُشْهِدُ اللهَ بِذلِكَ وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهيداً وَأَنْتَ عَلَيْنا بِهِ شَهيداً وَأَنْتَ عَلَيْنا بِهِ شَهيدًا وَأَنْتَ عَلَيْنا بِهِ شَهيدًا وَأَنْتَ عَلَيْنا بِهِ

مَعاشِرَ النّاسِ ، ما تَقُولُونَ ؟ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُ كُلَّ صَوْتٍ وَخَافِيَةَ كُلِّ نَفْسٍ ، ﴿ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْها ﴾ ، وَمَنْ بايَعَ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْها ﴾ ، وَمَنْ بايَعَ فَإِنَّمَا يُبايعُ الله ، ﴿ وَمَنْ بايَعَ فَإِنَّمَا لَيْهِمْ ﴾ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، فَبايِعُوا اللهَ وَبايِعُونِي وَبايِعُوا عَلِيّاً أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَالْأَئِمَّةَ مِنْهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ كَلِمَةً باقِيَةً ؛ يُهلِكُ اللهُ مَنْ غَدرَ وَيَرْحَمُ مَنْ وَفَىٰ . ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلَىٰ وَيَرْحَمُ مَنْ وَفَىٰ . ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِما عاهدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ. أَجْراً عَظيماً ﴾ .

مَعاشِرَ النّاسِ ، قُولُوا الَّذي قُلْتُ لَكُمْ وَسَلّمُوا عَلَىٰ عَلِيٍّ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنينَ ، وَقُـولُوا : ﴿سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصيرُ ﴾ ، وَقُولُوا : ﴿الْحَمْدُ شِهِ الَّذي هَدانا لِهذا وَما كُنّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدانَا اللهُ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ ﴾ .

مَعاشِرَ النَّاسِ ، إِنَّ فَضائِلَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ \_ وَقَدْ أَنْزَلَها فِي الْقُرْآنِ \_ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ أَكُمْ بِها وَعَرَفَها أَنْ أُحْصِيَها في مَقامٍ واحِدٍ ، فَمَنْ أَنْبَأَكُمْ بِها وَعَرَفَها فَصَدِّقُوهُ .

مَعاشِرَ النَّاسِ ، مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُـولَهُ وَعَـلِيّاً وَالْأَئِمَّةَ الَّذِينَ ذَكَرْتُهُمْ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظيماً .

مَعاشِرَ النّاسِ ، السّابِقُونَ إلىٰ مُبايَعَتِهِ وَمُوالاتِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالمُرَّةِ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ

مَعاشِرَ النّاسِ ، قُولُوا ما يَرْضَى اللهُ بِهِ عَنْكُمْ مِنَ الْقَوْلِ، فَإِنْ تَكْـفُرُوا أَنْـتُمْ وَمَنْ فِي اْلأَرْضِ جَميعاً فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْـئاً .

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ بِمَا أَدَّيْتُ وَأَمَـرْتُ وَاغْضِبْ عَلَى الْجاحِدينَ الْكافِرينَ ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمينَ .

#### وظيفتنا في تبليغ خبرالغدير

إن المبلغ الأعظم للغدير أخذ منا العهد والميثاق أن يُبلُغ الحاضر الغائب ما قاله ﷺ في ذلك اليوم، وأن نُخبر به أبنائنا وأقاربنا.

ونحن اليوم ننادي: يا رسول الله، نُطيع أمرك، ونسعى بكلّ ما أُوتينا من وسائل التطوّر الحديثة لنشر أخبار واقعة الغدير.

ولذلك نقيم سنوياً في أيّام الغدير برامج خاصة، لتجديد العهد وإعطاء المواثيق لصاحب الولاية الإلهية المصلقة. ولكن ينبغي أن لا نتكفي بمراسيم الأيام الغديرية فقط؛ لأنّ أمر رسول الله على شامل لكلّ زمان ومكان، حيث قال على في ذلك: «فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة».

فنحن نستطيع أن نبلغ خبر الغدير إلى العالم طول أيّام السنة وتحت عناوين مختلفة. وفي هذا العصر ينبغي أن نتوحد الجهود، لنشر خبر الغدير بأساليب متنوّعة ومتطوّرة وحديثة، نُشير هنا إلى نماذج منها:

#### ١. عقد المجالس المرتبطة بالغدير

يمكن أن تُعقد هذه المجالس، وتُلقى فيها الخُطب المرتبطة بالغدير، والأشعار التي تحتوي على المعاني العظيمة للغدير، أو إلقاء ترجمة لخطبة الغدير.

فبالإمكان التبرّك بمثل هذه الجلسات باسم الغدير عندما نشتري بيتاً، أو دكاناً ، أو حتى في مناسباتنا المختلفة كالعودة من حج بيت الله الحرام و الأماكن المقدسة، وأيضاً عند تزاور الإخوان في الأعياد.

كما بالإمكان اليوم في اجتماعاتنا الدينية القيام بمعرفة صاحب يوم الغدير وهو بقية الله الأعظم عجّل الله فرجه، عبر قراءة خطبة الغدير.

كذلك نستطيع أن نطلب من الله تعالى قضاء الحوائج بالتوسّل بخطبة الغدير، وكذلك أن ننذر قراءة خطبة الغدير للحوائج.

#### ٢. التبليغ الصوتي والتصويري للغدير

إن الصوت والصورة اليوم لهما المكانة الأولى في عملية التبليغ. فبالإمكان تسجيل ونشر كاسيتات وأقراص مضغوطة صوتية وتصويرية تخص خطبة الغدير ومفاهميه.

كما يمكن تنفيذ برامج راديوية وتلفزيونية بخصوص الغدير، وتنظيم برامج تخص الغدير ويومه ونشرها من خلال قنوات الأقمار الصناعية (الستلايت)، ونستطيع أن نُحدث مواقع على شبكة الانترنيت، وعناوين أنترنيتية مختلفة باسم الغدير، وكذلك إرسال الرسائل القصيرة باسم الغدير (sms) عن طريق الهواتف المحمولة (الخليوي) بالاستناد على خبر الغدير، وانتخاب مقاطع من خطبة الغدير لذلك.

#### ٣. التبليغ المدنى للغدير

نستطيع أن نقوم بنشر ثقافة الغدير داخل المدن بطرق مختلفة منها: طبع وتوزيع دليل وملصقات جدارية تحتوي على مفاهيم الغدير، وكذلك طبع كارتات صغيرة وكبيرة محتوية على مفاهيم ومقاطع من خطبة الغدير.

وكذلك بالإمكان التبليغ في المدن عن طريق النشرات الضوئية برسم جوانب من خبر الغدير والنقاط المهمة ليوم الغدير ونصبها في الشوارع داخل المدن وخارجها.

#### ٤ . تدريس مفاهيم الغدير

الغرض منها هو إعطاء صفة رسمية لواقعة الغدير في المناهج الدراسية، فبالإمكان تقريرها في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، وفي الجامعات والحوزات العلمية، وحتى في فترات عطلة الطلبة في معسكراتهم الصيفية.

#### ٥. التحقيق في محتوى الغدير

ينبغي أن يكون التحقيق في خبر الغدير ومفاهيمه على مستوى الجامعات والحوزات العلمية، بعناوين غديرية للبحوث والدراسات النهائية، خصوصاً في خطبة الغدير. إضافة إلى دعوة الكتّاب والمؤلّفين والمحققين للتحقيق في أعماق خبر الغدير وخطبته.

### ٦. التأليف في خصوص الغدير

تدوين الكتب والمقالات عن للغدير وخطبته، في

الحقيقة تكوين مكتبة لرفد تبليغ واقعة العدير في مختلف المجالات. وهذه التأليفات سيكون على أنحاء:

الكتب القصصية حول الغدير، الكتب التي تحتوي على المباحث العقائدية والاستدلالية للغدير، الكتب التي تحلل واقعة الغدير وخطبته والمحصلة منها، ترجمة الكتب الغديرية إلى اللغات الحيّة في العالم، أدب الغدير بما فيها من شعر ونثر.

#### ٧. نشر الكتب المؤلَّفة عن الغدير

بالإمكان نشر الكتب المؤلَّفة عن الغدير من خلال طبع ونشر تلك الكتب وشرائها وإهدائها تحت عناوين مختلفة، كما يمكن عمل معارض للكتب المؤلَّفة في الغدير، وإحداث مكتبات تخصصية لكتب الغدير.

#### ٨. الفن في خدمة الغدير

يعتبر الفنّ اليوم بفروعه المختلفة من أجمل أساليب إيصال المفاهيم إلى أذهان الناس، على شرط رعاية الحدود الدينية والشرعية فيه. فمثل هذه الأعمال الفنية الثقافية من شأنها أن تبلّغ واقعة الغدير بصورة لائقة كالأفلام السينمائية، والصور، والتصميمات، والرسم، وحتى التطريز، كل ذلك بشرط أن يحتوى على خطبة الغدير أو جانباً من واقعة الغدير.

#### ٩. المسابقات الثقافية للغدير

من أساليب تبليغ الغدير عمل مسابقات ثقافية في المناسبات المختلفة حول مفاهيمه، مثل طرح الأسئلة وأجوبتها حول الغدير، قراءة خطبة الغدير أو ترجمتها، حفظ خطبة الغدير أو ترجمتها، كتابة المقالات والكتب، يرافق ذلك كله إعطاء جوائز وهدايا نفيسة للفائزين كزيارة الأماكن المقدسة ونحوها.

#### ١٠ . الهدايا باسم الغدير

تقديم الهدايا باسم الغدير نموذج من ايصال خبره إلى عامة الناس، ويكون ذلك على شكل عُلب تحتوي على أقراص مضغوطة تحتوي على كتابات تخص الغدير وخطبته وقراءتها وترجمتها إلى اللُغات المختلفة، إلى جانب الحلويات، وكذلك بالإمكان توزيع كارتات أو مبالغ نقدية بمناسبة عيد الغدير.

ويمكن توسيع هذه الهدايا لتشمل العوائل، الأصدقاء، عموم الناس، مؤسسات الدولة، المؤسسات الخصوصية، والإدارات، والمسعامل، وحتى الأماكن الخاصة، كالمستشفيات، ومراكز التربية، ومراكز الإصلاح.

#### ١١. المشاركة في تبليغ الغدير

للذين لا يستطيعون تبليغ الغدير مباشرة أن يشاركوا في ذلك مهما أمكنهم من الأساليب، امتثالاً لأمر رسول الله على فمثل هذه المشاركة يمكن أن تكون عن طريق تبرّع مبالغ نقدية تُعطى لتبليغ الغدير في صورة لائقة؛ أو أن تكون المشاركة عملية عن طريق المساعدة في تنفيذ مراسم الاحتفالات بالغدير، أو أن تكون عن طريق الاستشارة والتوجيه العلمي والاقتراحات في كيفية نشر الثقافة الغديرية في جميع أبعادها من تدريس وتحقيق وتأليف وفن وغيرها.

## ١٢ . تبليغ الغدير في أُمور أُخرى

نحن نستطيع أن نُضيئ مصباح الغدير النوراني في حياتنا وحياة الآخرين وندخلها من أماكن لا يُتوقع أن تدخل من خلالها خبر الغدير.

فبإمكان الخطباء أن يستشهدوا بخطبة الغدير في محاضراتهم، والتي تحتوي على دورة كاملة لمعرفة الإسلام. فيكون خطبهم متضمنة للتوحيد والنبوة وولاية الأئمة المعصومين على من أميرالمؤمنين الله إلى المهدي المنتظر أرواحنا فداه، مستنداً في ذلك إلى خطبة الغدير.

ويمكن طرح واقعة وحديث الغدير في مراسم عقد الزواج بعنوان التبرّك؛ كما بالإمكان طرحها في الجلسات العامة والخاصة تحت أي عنوان حتّى الضيافة.

وبالإمكان توزيع عُلب ثقافية في المناسبات المختلفة تُشير إلى الغدير ومفاهيم خطبته، كالعُلب التجارية خصوصاً ما تحتوي على الأدوات المنزلية، كلّ ذلك محتوياً على خبر الغدير، داخل العُلبة أو مرافقة لها.

هذه نماذج وأساليب في سبيل طاعة أمر رسول الله ﷺ في تبليغ الغدير، والذي أشار ﷺ إليها في قوله: «فَلْيُبَلِّغُ الساهدُ الغائبَ»؛ عملاً بزاوية من وظيفتنا لإيصال معارف الغدير الخالدة إلى أبنائنا وأحفادنا في الحاضر والمستقبل؛ وفقنا الله وإياكم لذلك بلطفه.



al-montathar@hotmail.com